### ٨

إعْلَمْ \_ رَحِمَكَ اللهُ \_ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ:

الْأُولَى: الْعِلْمُ، وَهُوَ مَعْرِفَةُ اللهِ، وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ، وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.

الثَّانِيَةُ: الْعَمَلُ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِيهِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِمَنِ ٱلرَّحِيمِ . وَٱلْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا أَلْكُتِ وَتَوَاصَوْا أِلْكَبْرِ \* ﴿ [العصر: ١ - ٣].

قَالَ الشَّافِعِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «هَذِهِ السُّورَةُ لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هِيَ لَكَفَتْهُمْ».

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «بَابُّ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِاَ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: ١٩]. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ».

اِعْلَمْ \_ رَحِمَكَ اللهُ \_ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعَلَّمُ ثلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِل، وَالْعَمَلُ بِهِنَّ:

الْأُولَى: أَنَّ اللهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا، بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا، فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ النَّارَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا آَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كَاۤ آَرْسَلْنَاۤ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [المزمل: ١٥ - ١٦] .

الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ، لَا نَبِيُّ مُوْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلَا غَيْرُهُمَا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ مُوْسَلٌ وَلَا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلَا غَيْرُهُمَا. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: ١٨].

التَّالِيْهُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَّدَ اللهَ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوالَاةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا لِللهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَهِ وَٱلْمِولَهُ، وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَللَهِ وَٱلْمِولَهُ، وَلَوْ كَانُواْ عَلْمَ أَوْ إَجْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْ كَيْدِينَ فِيهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ فَلَا إِللهَ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱللهُ إِلَا يَنْ حِزْبَ ٱللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ ٱللهِ هُمُ ٱلْمُؤْلِونَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

اعْلَمْ \_ أَرْشَدَكَ اللهُ لِطَاعَتِهِ \_ أَنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وَمَعْنَى يَعْبُدُونِ: يُوَحِّدُونِ.

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ: التَّوْحِيدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ.

وَأَعْظُمُ مَا نَهَى عَنْهُ: الشِّرْكُ، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَعْبُدُوا أَللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأَصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، وَدِينَهُ، وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّك؟

فَقُلْ: رَبِّيَ اللهُ الَّذِي رَبَّانِي، وَرَبَّى جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَلْهَ مَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللهِ عَالَمٌ، وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَم.

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟

فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَمَا بَيْنَهُمَا .

وَالدَّليلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [فصلت: ٣٧]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِــتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْكَلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥].

وَالرَّبُّ هُوَ: الْمَعْبُودُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَآأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ " فَكَلَّ جَعَلَواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١ - ٢٢].

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: «الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ، هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا، مِثْلُ الْإِسْلَامِ، وَالْإِيمَانِ، وَالْإِحْسَانِ، وَالْآخِبَةُ، وَاللَّحْبَةُ، وَاللَّحْبَةُ، وَاللَّعْبَةُ، وَاللَّعْبَةُ، وَاللَّعْبَةُ، وَاللَّعْبَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالإِسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَالإَسْتِعَانَةُ، وَاللَّهْ بِهَا؛ كُلُّهَا للهِ وَالنَّذُرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ اللَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا؛ كُلُّهَا للهِ تَعَالَى.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَ لِللَّهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨] ·

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ. بِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُ، عِندَ رَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفُلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

وَفِي الْحَدِيثِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ».

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسۡتَجِبُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠]

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنَّهُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أُحَدًّا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وَدَلِيلُ التَّوَكُّل قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنْتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣]، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ [الطلاق: ٣].

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَسْمِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَدَلِيلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِي ﴾ [البقرة: ١٥٠]·

وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ ﴾ [الزمر: ١٥] الآبة.

وَدَلِيلُ الْاسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة:٥]

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ».

وَدَلِيلُ الْإَسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١].

وَدَلِيلُ الْاسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٩].

وَدَلِيلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَمُحْيَاىَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿ اللَّنعَامِ: ١٦٢ - ١٦٣] ، وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْكَ : (لَعَن اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ».

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُۥ مُستَطِيرًا ﴾ [الإنسان: ٧].

#### ~\\\\ (\) $\sim$

## الْأَصْلُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ

وَهُوَ الْإِسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ والخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ.

وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ.

فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ: وَالدَلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَمْسٍ ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ » .

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَتَهِكَةُ وَوَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ الْعَرَبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]. وَمُعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللهُ.

(لَا إِلَهَ) نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ.

(إِلَّا اللهُ) مُثْبِتًا الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَالَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْبُدُونَ \* إِلَّا ٱلَذِى فَطَرَفِي ﴾ [الزحرف: ٢٦ - ٢٧] ، الآية ،

وَقَوْلُهُ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا يُتَافِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدُ جَآءَكُمُ رَسُولُ اللهِ عَنِينً عَلَيْكِ مَا عَنِيتُ مَ حَرِيثُ عَلَيْكُم مَا عَنِيتُ مَ حَرِيثُ عَلَيْكُم بَاللهُ وَمِنِينَ رَءُونُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ ، وَتَصْدِيقُهُ فِيمَا أَخْبَرَ ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ .

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوۤا إِلَّا لِيَعْبُدُوا السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ لِيَعْبُدُوا السَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ اللَّذِينَ وَالبقرة: ١٨٣]. الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

### الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الإيمَانُ

وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ .

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ اللهِ، وَالْيَوْمِ اللهِ، وَالْيَوْمِ اللهِ، وَالْيَوْمِ اللهِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، كُلُّهُ من اللهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّبِيِّيْنَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩].

## الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الإحْسَانُ

رُكْنُ وَاحِدٌ، وَهُوَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

وَاللَّدُلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرُوةِ الْوُثْقَىٰ ﴿ القمان: ٢٢] ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ اللَّذِينَ اتَّقُواْ وَاللَّذِينَ اللَّهِ فَهُو هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٨] . وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو هُم مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ٢٨] . وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* اللَّذِي يَرَيكُ حَسَبُهُ وَ الطلاق: ٣] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ الطلاق: ٣] ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرِيزِ الرَّحِيمِ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُنَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وَالدَّلِيلُ مِنَ السُّنَةِ حَدِيثُ جِبْرائِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهٍ ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْهَ رَجُلُ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيابِ ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُ ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَشْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ مِنَّا أَحَدُ ، فَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَخِذَيْهِ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام ؟

فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا».

قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ!.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَإِللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ؟

قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

قَالَ: صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟

قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل».

قَالَ: أُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟

قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ».

قَالَ: فَمَضَى . فَلَبِثْنَا مَلِيًّا .

فَقَالَ عَلَيْهُ: «يَا عُمَرُ ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ ؟»

قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ».

# الْأَصْلُ التَّالِثُ مَعْرِفَةُ نَبِيَّكُمْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ

وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِم، وَهَاشِمْ مِنْ قُرَيْشِ، وَقُرَيْشُ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيل، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَام.

وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثٌ وَسِتُّونَ سَنَةً ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ ، وَثَلَاثُ وَعِشْرُونَ نَبِيًّا رَسُولًا .

نُبِّئَ بِـ ﴿ أَقُرَأُ ﴾ وَأُرْسِلَ بِـ ﴿ ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ . وَبَلَدُهُ مَكَّةُ .

بَعَثَهُ اللهُ بِالنَّذَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ \* قُرُ فَأَنذِرُ \* وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ \* وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَنُّهُ اللَّمُذَانُ تَسْتَكُثِرُ \* وَلِرَبِكَ فَأَصْبِرْ ﴾ [المدثر: ١-٧].

وَمَعْنَى ﴿ وَأَ فَأَنْذِرُ ﴾ يُنْذِرُ عَنِ الشِّرْكِ ، وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ .

﴿ وَرَبُّكَ فَكَبِّرُ ﴾ أَي عَظِّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ.

﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرَ ﴾ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ.

﴿ وَٱلرَّجْزَ فَٱهْجُرَ ﴾ الرُّجْزُ: الْأَصْنَامُ، وَهَجْرُهَا: تَرْكُهَا وَأَهْلِهَا، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا، وَقِرَاقُهَا وأَهْلِهَا.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُو إِلَى التَّوْحِيدِ، وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ ۖ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَ أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَيُمَ كُننُم ۖ قَالُواْ فِيهَا ۚ فَأُولَةٍ كَنا مُسْتَضْعَفِينَ فَ الْأَرْضِ ۚ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُولَةٍ كَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّم ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا \* إِلّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَظِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَةٍ كَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَظِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا \* فَأُولَةٍ كَا مَن اللّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾ [النساء: ٢٩ - ٩٩] ، وقَوْلُهُ عَلَى : ﴿ يَعْبَادِى ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ إِنّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنّنِى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] . تَعَالَى : ﴿ يَعْبَادِى ٱللّهِ مَامُولًا إِنّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنّنِى فَأَعْبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٢٥] .

قَالَ الْبَغَوِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تعالى \_: «سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا، نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ».

وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ النَّوْبَةُ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا».

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ، أُمِرَ فِيهَا بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، مِثْلِ الزَّكَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالْحَجِّ، وَالْأَذَانِ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنِينَ ، وَبَعْدَهَا تُوفِّقِي \_ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ \_ وَدِينُهُ بَاقٍ .

وَهَذَا دِينُهُ ، لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ ، وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا عَنْهُ .

وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّهَا عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ.

وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ: الشِّرْكُ، وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ.

بَعَثَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَافْتَرَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَجْمِيعًا ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَأَكْمَلَ اللهُ لَهُ الدِّينَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْمَائِدَةَ: ٣] . وَرَضِيتُ لَكُمْ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] .

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ عَلَيْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ \* ثُمَّ الْحَالَى أَوْمَ الْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَعْلَصِمُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠ - ٣١].

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَنْبَتَكُمْ مِنْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَنْبَتَكُمْ مِنْ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا \* ثُمَّ يُعِيدُكُوْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴾ [نوح: ١٧ - ١٨].

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱللَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِٱلْحُسَنَى ﴾ [النجم: ٣١].

وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبَعَثُوا ۚ قُلُ بَكِى وَرَبِّ لَنَبُعَثُنَّ ثُمُّ لَلَهُ وَاللَّهِ لَلْهُ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [التغابن: ٧] .

وَأَرْسَلَ اللهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ \_ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ \_، وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ، لا نبِيَّ بَعْدَهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَاۤ أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّ نَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ نُوحًا أَوَّلُ الرُّسُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ كُمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣].

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ \_ عَلَيْهِمَا الصَّلاةُ والسَّلامُ \_ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهُ وَاجْتَنِبُواْ الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وَافْتَرَضَ اللهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ، وَالْإِيمَانَ بِاللهِ.

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ \_ رَحِمَهُ اللهُ تعالى \_: «ومَعْنَى الطَّاغُوتِ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ، مِنْ مَعْبُودٍ، أَوْ مَتْبُوعِ، أَوْ مُطَاعِ».

وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرُونَ، وَرُؤُوسُهُمْ خَمْسَةُ: إِبْلِيسٌ \_ لَعَنَهُ اللهُ \_، وَمَنْ عُبِدَ وَهُو رَاضٍ، وَمَنِ ادَّعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ، وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ.

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ ۖ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكَ يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا الْفَصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٦] ·

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

وَفِي الْحَدِيثِ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».

وَاللهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.